مَكْتِبَةُ الطِّفل

محدعطت الابراشي



ملزم الهي وانث مكت بترمصر ب شاع كامل مدق (الجالة) والناهج

## الْقِصَّةُ الأُولَى الأَرْنَبُ الْمِسكينُ

كَانَ عِنْ دُ سَمِيرَةً لُعَبُّ كَثْيَةً ، وَضَعَتْها في مَلْعَبِهِا (حُجرَة لِعُبِها) . وَكَانَ مِن بِالْكَ اللُّعَبِ أَرنبُ صَغيرٌ، حُولَ رَفَبَتِهِ شَريطٌ أَحَمَرُ ، يُحِبُّ أَصدِقاءَ هُ مِنَ اللُّعَب ، وَلُسِاعِدُ كُلُّ لُعبَةٍ تَحتاجُ إِلَى المُساعَدةِ . وَكانت سَمِيرَةُ نُحِبُ ذٰلِكَ الأَرنَبَ الصَّغيرَ حُبًّاكُثيرًا، وَتَضْعُهُ بِجَانِبِهَا فِي سَريهِ الرَّهِي نَائِمَةً ،

وَتَلَعَبُ مَعَهُ قَبِلَ أَن تَنامَ ، وَثُعجَبُ بِذُوقِهِ وَصَاعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَذَاتَ يَوِم ذَهَبَت سَميرَةُ مَعَ أُمِّها لِنِيارَةِ خَالَتِها ، وَأَخَذَت مَعَها أَرنسَها ، لِيَتَنَاوَلَ الشَّايِ مَعَهَا. وَكَان لِخَالَبِتِهَا ابْنانِ صَغيرانِ ، هُما مُنيرٌ وَفَريدٌ ، وَفيهِما شَى ، مِنَ القُسوَةِ ، يُحِتَانِ استِماعَ الرَّوالاتِ الَّتَى فيها مُغامَراتُ ، وَتَمشيلَ رِواياتٍ فسيها لُصِوصٌ وَمُجرِمُونَ وَشُرَطٌ (رجالُ بوليسٍ). وَكَانَت سَمِيرَةُ ابِنَةُ خَالَتِهِمَا عَلَى العَكِسِ



مِنهُما ، تَكرَهُ هٰذا النُّوعَ مِنَ المُغامَراتِ، وَهٰذَا النَّوعَ مِنَ الرِّوامِاتِ وَالْأَلِعَابِ، وَتَحِتُ أَن تَلْعَبَ بِدُميَتِهَا (عَروسِها) أَو تَهَتَزَّ بِالْأُرجِوحَةِ (المُرجِيحَة)، أُوتَلعبَ عَلَى المِعزَفِ (البيانو) ، أَو نُشُلِي نَفسَها بَتَكُوبِي بَعضِ الحَيواناتِ أَو الطُّيورِ مِنَ لُعَبٍ تَكُوينِيَّةٍ لَهَا صُورٌ وَأَجِزاءٌ عِندُها. وَلِمَاذَا كُلِّهِ كَانَتُ لَا يُحِبُّ اللَّعِبَ مَعَ مُنيرِ وَفَريدٍ. وَحِينَمَا رَأَى مُنيرٌ وَفَريدٌ الأَرنسَبَ الأصفر الصّغيرَ مَعَ سميرة تحطيف اهُ مِن

يَدِها ، وَأَخَذاهُ مِن غَيرِ استِئذانِ ، وَرَمَياهُ إِلَى أَعلَى فِي الهَواءِ ، وَقالا: سَنَلْعَبُ بِالأَرْنَبِ لُعبَةَ اللَّصوصِ، وَسَنَريطُهُ في الشُّجَرَةِ الصَّغيرةِ الَّتي في حَديقة البيت، وَسَنَدُّعِي أَنَّهُ سَرَقَ ثَرُوتَنا مِنَ المَعَارَةِ. قَالَت سَمِيرَةُ : أَرجو أَلَّا تَفْعَلا ذُلِكَ، وَلاتَربُطاهُ فِي الشَّجَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَرِنَكُ صَعِيرٌ، وَلا يَحتَمِلُ هُذَا النَّوعَ مِنَ اللَّعِبِ ، وَلا يُحِبُّهُ مُطلَقًا.

قَالَ مُنبِرُ: إِنَّهُ لُعبَةٌ مِنَ اللَّعبِ،

وَلا يُحِسُّ شَيئًا ، وَلا يَفَهَمُ ، وَلا يُبالى أَيِّ نَوعٍ مِنَ اللَّعِبِ ، وَلَن يُصِيبَهُ أَيُّ أَذَى أو ضَدَر .

قَالَتَ سَمِيرَةُ : إِنَّى لَنَ أَلْعَبَ مَعَكُما لُعبَةَ اللُّصوصِ، وَسَاحُدُ أَرنَبِي، وَأَلعَبُ وَحدى في الناحِيةِ النَّانِيةِ مِنَ الحديقة. لَم يُبالِ مُنيرٌ وَ فَريدٌ ما قالَتُهُ سَمِيرَةُ ، وَجَرَيا وَمَعَهُما الْأَرْنَبُ الصَّغيرُ ، وَرَبَطَاهُ بِالحَبِلِ فِي الشَّجَرَةِ ، وَادَّعَيا أَنَّهُ لِصُّ ، وَاستَمَرًا فِي لُعبَتِهِما ، وَلَم يَهتَّم

الأَرنَبُ كَثيرًا بِما حَدَثَ لَهُ ؛ فَقَدكانَ مُتَأْتِكِدًا أَنَّ صِاحِبَتُهُ سَمِيرَةً سَتَحضُرُ بَعَدَ قَلِيلٍ ، وَسَتَأْخُذُهُ مَعَهَا الَّي بَيتِهَا، وَلَكِنَّ سَمِيرَةً قَد نِسِيتُ أَرنبَها ، وَلَم تَذهَبْ إِلَيهِ لِتَأْخُذُهُ مَعَها ؛ فَقَد أَحضَرَتْ لَها خالَتُها هَدِيَّةً جَميلَةً ، وَهِيَ صُندوقٌ صَغيرً لِلأَشْغَالِ فيهِ كَثيرٌ مِنَ الإبرِ، وَالخُيُوطِ المُلُوَّنَةِ ، وَالصّوفِ المُلُوَّنِ ، وَما تَحتاجُ إِلَيهِ الفَتَاةُ لِلخِياطَةِ وَالتَّطَريزِ. وَقَد فَرحَتْ سَميرةُ فَرَحًاكَثيرًا بِهَدِيَّتِها الجَميلةِ،

وَأَخَذَتْ تَلَعَبُ بِهَا طُولَ الْوَقْتِ ، وَنُسِيَت أَرْنَبَهَا المِسْكِينَ كُلَّ النِّسيانِ. وَحِينَما أَتَى المساءُ ، وَقامَت أُمُّها للرُّجوع إِلَى بَبِنِها لَمِ تَتَذَكَرُ سَمِيرَةُ أَرنبَهَا الأَصفَرَالجَيلَ؛ وَأَخَذَت صُندوقَها الجَميلَ تَحتَ ذراعِها، وَوَدَّعَت خَالَتَها ، وَشَكَرَت لَها هَدِيَّيتَها ، وَذَهَبَت إِلَى البَيْتِ مَعَ أُمِّها ، وَنُسِيَت أُنَّها تَرَكَت أَرنَبَها وَحيدًا مَعَ مُنيرِ وَفَريدٍ. وَعِندَما أَرادَت الذَّهابَ إِلَى سَريرها لِشَنَامَ تَذَكَّرَت أَرنبَهَا الصَّغيرَ؛ فَقَد اعتادَت أن تأخُذَهُ معنها دائِماً إلى فراشِها، وَقَد تَألَّمَت كُلَّ الأَلْمِ حينما فراشِها، وَقَد تَألَّمَت كُلَّ الأَلْمِ حينما بَحَشَت عَنهُ فَلَم تَجِدْهُ، وَتَضابَقَتَ كَتبراً، لِنِسيانِهِ وَتَركِهِ مَعَ مُنيرٍ وَفَريدٍ، وَهُما طِفلانِ قاسِيانِ ، وَلا يُعامِلانِ الحَيواناتِ بالتَراْفَةِ وَالشَّفَقَةِ.

وَقَد رَجَتُ أُمَّهَا أَن تَسْمَحَ لَهَا بِأَن تَلْبَسَ تَانِيةً وَتَدْهَبَ وَتُحضِرَ أُرنَبَهَا تَلْبَسَ ثَانِيةً وَتَدْهَبَ وَتُحضِرَ أُرنَبَها الْأَصفَرَ الجَمبِلَ ، فَقالَت لَها أُمُّها : طَبعاً لَن أُسمَحَ لكِ بِاللّبسِ وَالذّهابِ الآنَ ، الرب المنهن المنه المنهن المنه المنهن المنهن المنهن المنه المنهن المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنهن المنه المنه



فَلَن يُمسَّ أَرنَبُكِ بِضَرَرِ ، وَلَن يَحدُثَ لَهُ شَيءٌ مُطلَقًا، وَهُوَمَعَ فَرِيدٍ وَمُنيرٍ، وَإِنَّكِ لَا تَحْتَاجِينَ إِلَى النَّفَكِيرِ فَيْهِ. لِهُذَا أَضطُرَّت سَميرَةُ أَن تَنامَ في سَريها ، وَلَيسَت لُعبَتُها مَعَها ، وَقَد تَأَلَّمَت كَثيرًا ، وَنَامَتَ وَهِيَ حَزينَةٌ ؛ لنسيان أَرنَبِها العَزيزمَعَ مُنيرِ وَ فَريدٍ. وَقَد انتَظَرَت اللُّعَبُ الأُخْرَى حُضورَ الأَرنَبِ صَديقِها وَزَميلِها ، وَتَأَلَّمَت كَثِيرًا لِتَأْخُرِهِ ، وَحَزِنَت حُزِنًا شَدِيدًا

عِندَ ما سَمِعَت أَنَّ سَيِّدَتَها سَميرَةَ قَد نَسِيبَهُ فَ بَيتِ خالَتِها .

أَخَذَت سَميرة تُفكِّر في أَرنبها وَهي في سَريرِها . وَقَد بَكَتِ حِيثُما تَذَكَّرَت ما قالَهُ مُنبِدُ وَفَريدُ إِنَّهُما سَيَربُطانِهِ في الشَّجَرةِ ، وَيُعامِلانِهِ كَما يُعامَلُ اللَّصُّ . وَقَالَت : أَرجُو أَن يَبَتُذَكُّوا ، وَيَفْتُكَا الحبلَ الَّذِي رَبَطاهُ في رَقَسَدِ، وَيَأْخُذَاهُ مَعَهِما إِلَى البِيتِ ، وَلا يَتَرَكَاهُ في الحديقة ، والجوُّ باردٌ ، وَقَد تُمطِرُ السَّماءُ ،

وَيَنْتَلُّ جِسمُهُ ، وَيَأْخُذُ بَرِدًا شُديدًا . نامَت سَميرَةُ حَزينَةً ، وَاجتَمَعَ رُفَقاءُ الأرنب مِنَ اللُّعَب، وَأَخَذَت تَتَشَاوَرُ سِرًّا في أَمِرِ الرَّفيقِ الخائِبِ ، وَسَأَلَتَ لُعَبَةٌ مِنَ اللُّعبَ : مَاذَا يُمكِننا أَن نَفعَلَ لِإِنسَادِ رَفيقِنا الصَّغيرِ ؟ إنَّهُ قَد رُبطَ في شَحَرَة كَأَنَّهُ لِصُّ ، وَتُرك وَحده في الحديقة. وَسَيَموتُ مِنَ النَحوفِ وَالبرَدِ إِذَا تُركناهُ طولَ اللَّيل . وَلَم يُذْنِبْ حَتَّى يُعامَلُ هٰذِهِ المُعامَلَةَ القاسِيَةَ. إِنَّ مُنيرًا وَفَريدًا

لا يَعرفان مَعنَى الرّفْق بِالحيوانِ. وَهُما في الحَقيقَةِ في نِهائِةِ القَسَوَةِ. اسْتَمَرَّت اللُّعَبُ تُفَكِّدُ فِي الطُّريقَةِ الَّتِي بِهِا تُخُلِّصُ الأَرنَبَ المسكينَ من أَلَمِ الخَوفِ ، وَشِدَّةِ البَردِ، وَلَم تَصِلْ إِلَىٰ الْحَلِّ الَّذِي يَنبَغى أَن يُفعَلَ . وَفِي النَّهَائِةِ سُمِعَ صَوتٌ عَميقٌ، وَهُوَ صَوتُ الطَائِرَةِ المَوضوعَةِ وَراءَ صِوانِ (دولاب) اللُّعب.

قَالَت الطَائِرَةُ: إِنَّ اللَّيلةَ قَمَرِيَّةً، وَالنَّيلةَ قَمَرِيَّةً، وَالنَّيخَ شَديدَةً، فَإِذَا استَطَاعَ الدَّبُ

أَن يَدفَعَى خارِجَ النّافِذَةِ أَمكَننى أَن أَل يَدفَعَى خارِجَ النّافِذَةِ أَمكَننى أَن أَطيرَ إِلَى بَيتِ خالَةِ سَميرَةً ، وَأَبحَثَ عَن الأَرنَبَ في الحَديقة وَحَتَى أَجِدَه وَأُرْجِعُهُ عَن الأَرنَبَ في الحَديقة وَحَتَى أَجِدَه وَأُرْجِعُهُ عَانِيَةً إِلَى جُجرَتِهِ هُنا .

قَالَ الدُّبُ: إِنَّهُ مَربوطٌ بِحَبلِ فَ الشَّجَرةِ ، وَلا يُمكِنُكِ أَن تُرجعيهِ إِلاَّ إِذَا فَكَ الشَّجَرةِ ، وَلا يُمكِنُكِ أَن تُرجعيهِ إِلاَّ إِذَا فَكَ الحَبلُ . . وَكَيفَ تَفُكّينَ عُقدة الحبلِ ؟ فَكَ الحَبلُ . . وَكَيفَ تَفُكّينَ عُقدة الحبلِ ؟ أَجابِ الفَأْرُ - وَهُو لُعبة مِنَ اللَّعبِ - : مَا أَجابِ الفَأْرُ - وَهُو لُعبة مِنَ اللَّعبِ - : مَا أَذَه مَا الطَائِرةِ ؛ لِأَقترِضَ الحَبلُ مَا أَذَه مَا الطَائِرةِ ؛ لِأَقترِضَ الحَبلُ اللَّذِي رُبِطَ بِهِ الأَرنبُ . وَمِنَ السَّهلِ عَلَى اللَّه الأَرنبُ . وَمِنَ السَّهلِ عَلَى اللَّه المَا عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه المَا عَلَى السَّهلِ عَلَى السَّهلُ عَلَى السَّهلِ عَلَى السَّهلِ عَلَى السَّهلِ عَلَى السَّه المُنْ السَّه المَّا عَلَى السَّه المَّه المَّهُ المَا عَلَى المَهمُ المَهمُ المَّه المَّه المَّه المَهمُ المَهمُ المَهمُ المَهمُ المَهمُ المَهمُ المَهمُ المَهمُ المُنْ السَّه المَهمُ المَهمُ المُنْ المَا المُنْ المَا عَلَى السَّه المَهمُ المَهمُ المَهمُ المُنْ السَّه المَهمُ المَهمُ المَهمُ المُنْ المَا عَلَى المَا المُنْ المَا عَلَى المَا عَلَى المَا المَا عَلَى المَا المَا عَلَى المَا عَلَي

أَن أَقرضَهُ وَهُوَ مَربوطٌ في الشَّجَرَةِ وَأَنَا صَعْيرُ الْجِسِمِ، وَوَزِني خَفَيفٌ. وَيُبَرُّني أَن أَعمَلَ كُلَّ ما في وُسعى لِأُنفِذَ صَديفاً مُخلِصاً ، وَرَفيقاً لَنا . وا فَقَت اللَّعَبُ عَلَى هٰذا الحَلِّ، وَدَفَعَ الدُّبُّ الأَصفَرُ الكَبيرُ الطّائِرَةَ خارِجَ النَّافِذَةِ ، وَتَعَلَّقَ الفَأْرُ الصَّغيرُ بِالجُدعِ الأسفل منها ، وَأَمسَكَ بِالطَّائِرَةِ جَيِّداً . وَذَهَبَت الطَّائِرَةُ وَالفَأْرُ مَعاًّ فِي مُعَامَرَتِهِما، لِإِنْقَاذِ صَدِيقِهِما. وَدُفَعَت الرّبِحُ الطَّائِرَةَ،



وَارْتَفَعَت فِي السَّماءِ ، وَطارَت وَذَيلُها مِن أَشرطةِ الوَرَقِ مُعَلَّقُ تَحتَها، وَاستُمَرَّت حَتَّى وَصَلَّت إِلَى البّيتِ الَّذي فيهِ الأُرنَبُ، وَنَزَلَت الطائِرَةُ في الحَديقَةِ ، وَوَقَفَت ساكِنَةً هادِئَةً ، وَقَالَت لِلْفَأْدِ بِصَوتٍ عَميقِ . إِذْ هَبْ وَابِحَثْ عَنِ الْأُرنَبِ الصَّغيرِ في كُلِّ مَكانٍ في الحَديقَة ، حَتَّى تَجِدَهُ. وَسَأَنْظِرُكُما هُناحَتَّى تَأْتِيا. ذَهَبَ الفَأْرُ ، وَأَخَذَ يَبِحَثُ فِي الحَدَيْقِةِ عَنِ الْأَرْنَبِ الْأَصفَرِ ، وَيُنادى وَهُو يَمشى :

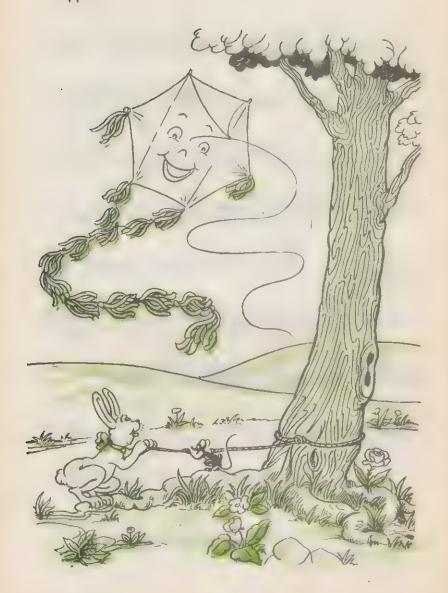

أَيُّهَا الأَرنَبُ الأَصفَرُ ، أَينَ أَنتَ ؟ وَاستَمَرَّ يُنادى طولَ الوَقتِ: أَيُّهَا الأَرنَبُ الأَصفَرُ ، أَينَ أَنتَ ؟ الأَصفَرُ ، أَينَ أَنتَ ؟

وَأَخِيرًا أَجَابَهُ صَوِتٌ جَزِينٌ ضَعيفٌ مِن بَعيدٍ: إِنَّىٰ هُنا مُربوطٌ بالحبلِ فى هـُذِهِ الشَّجَرَةِ الصَّغيرَةِ.

جَرَى الفَأْرُ جِهَةَ الصَّوتِ. وَبِنورِ الفَّارِ رَأَى الأَرنَبَ المِسكينَ مَربوطاً رَبطاً مَتيناً بِالحَبلِ في شَجَرةٍ صَغيرةٍ، وَهُو وَحدَهُ والبَردُ شديدٌ.

فَرحَ الأَرنَبُ المِسكينُ عِندُ ما زأى الفَأْرَ ، وَقِالَ لَهُ : أَيُّهَا الفَأْرُ الصَّديقُ ، إِنِّي مَسرورٌ كُلَّ السُّرورِ برُؤيَتِكَ، وَأَشكُرُ لَكَ حُضورَكَ الآنَ لِلبَحثِ عَنِي في هذا الوَقتِ مِنَ اللَّيلِ، وَالجَوُّ باردٌ، وَالنَّاسُ نَائِمُونَ . إِنَّني هُنَا مُنذُ رَبَطَني مُنيرٌ وَفُريدٌ وَتَرَكَانِي وَحدى ، وَكُنْتُ خائِفًا جِدًّا ، وَرَأْيِتُ شَيئًا كُبِيرًا فِي الجَوّ لَهُ بَحَناحان، وَسَمِعتُهُ يَقُولُ: هُو، هُو، هُو، هُو. فَتَأَلَّمَ الفَأْرُ لِحالِهِ ، وَقَالَ لَهُ برفق:

إِنَّنِي آسِفٌ لِما حَدَثَ لَكَ ، وَأُرجِو أَن تَصبرَ وَلا تَخافَ. وَسَأَ قرضُ هٰذا الحَبلَ بأسناني ؛ حَتَّى أُستَطيعَ أَن أُطلِقَ سَراحَكَ وَآخُذُكَ مَعَنا. فَلا تُوَاخِذُ في إِذَا لَمَ أَكُلِّمْكُ دَقيقَةً أُو دَقيقَتِين ، حَتَّى أُنتِهِي مِن قَرضِ الحَبلِ، فَإِنَّ مِنَ الصَّعبِ جِلًّا أَن أَتَكُمُّ وَأُقرضَ الحَبلَ في وَقتِ واجد.

بَدَأَ الفَأْرُ يَقرِضُ الحَبلَ. وَبَعدَ قَليلٍ قَرَضَهُ، وَجَعلَهُ قِطعَتَينِ، وَحلَّصَ الأَرنَبَ المِسكينَ، وَأَطلَقَ سَراحَهُ.

فَرِحَ الْأَرنَبُ كُثِيرًا، وَسَأَلَ الفَأْدَ.

ماذا سَنَفعَلُ لِنَدْهَبَ إِلَى بَيتِنا ؟

أَجابَ الفَأْرُ: سَنَدَهَبُ بِالطَّريقَةِ النَّريقَةِ النَّريقَ فِي أَتَيَتُ بِهَا إِلَى هُنا. وَسَآخُذُكُ إِلَى النَّى أَتَيْتُ بِهَا إِلَى هُنا. وَسَآخُذُكُ إِلَى المَكانِ الَّتَى نَزَلَت فيهِ الطَّائِرَةُ. وَسَنطيرُ إِلَى البَيتِ بِالطَّائِرَةِ.

ذَهَبَ الْأَرنَبُ وَالْفَأْرُ إِلَى الطَّائِرَةِ، وَعَدَّ لاها فى الرّبح ، وَأَمسَكا بذيلِها جَيِداً ، فَارتَفَعَت ثانِيَةً ، وَطارَت بِهِما ؛ حَتَّب رَجَعَت إِلَى البَيتِ، وَدَخَلَت مِن نَافِذَةِ مُحَرَةِ اللَّعَبِ، فَوَجَدَت رَفيقاتِها مِنَ اللَّعَبِ، فَوَجَدَت رَفيقاتِها مِنَ اللَّعَبِ تَنتَظِرُ رُجوعَها.

صَفَّقَت اللُّعَبُ فَرَحًا وَسُرورًا ، لِرُجوع أُصدِقائِها بِالسَّلامَةِ، وَحَبَّت الطَّائِرةُ النَّسْيطَة وَالفَأْرَ الشُّجاعَ تَحَيَّةً طَيِّبَةً. وَأَخَذَت تُقَبِّلُ الْأُرنَبَ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْأُرنَبَ وَهُوَ يُقَبِّلُها، وَفُرِحَتُ اللُّعَبُ كُلُّهَا بِرُجوع صَديقِها الأُرنَبِ المَنسِيّ المِسكينِ. وَقالَ العَبدُ الذَّكِيُّ المُفَكِّدُ: أَرجو أَلاَّ نَرفَعَ صَوتَنا،



بِجانبِها، فَلَم تُصدِّقْ عَينَيها. وَفَرحَت كَينَيها وَفَرحَت كَينَيها وَفَرحَت كَينَيها وَفَرحَت

جَلُسَت سَميرة في سَريرِها، وَأَمسَكَت أَرنَبَها بَينَ مِيدَيها، وَصاحَت : ما هي، ما مي . هٰذا هُوَأَرنَبي الصَّغيرُ . لَقَد رَجَعُ مامي . هٰذا هُوَأَرنَبي الصَّغيرُ . لَقَد رَجَعُ ثانِية . هَل أحضَرتِه لي في اللَّيلة الماضِية وأننا نائِمة ؟

أجابت أُمُّها - وَهِيَ فِي حِيرَةٍ وَعَجَبِ - . لا، إِنَّنِي لَمَ أُحضِرُهُ وَلابُدَّ أَنَّكِ أَرجَعتِهِ بِنَفسِكِ مِن غَيرِ أَن ثُحِسِي. وَهُوَلايسَتَظِيعُ

قَامَت سَمِيرَةُ، وَذَهَبَت إِلَى حُجرَةٍ لُعَبِها، فَوَجَدَ تها جالِسَةً، مُستَظِرَةً حُضورَ ها لِنْلعبَ مَعَهَا كَعادَتِها. وَأَشارَ لَهَا العَبِدُ الصَّغِيرُ بِعَينَيهِ، فَفُهِمَت مِنهُ ما يُرديدُ، وَعَرَفَت أَنَّ الطَّائِرَةَ وَالفَأْرُهُمَا اللَّذَانِ خَلُّصِا الْأَرْنَبَ، وأَرجَعَتْهُ الطَّائِرَةُ إِلَى البَيتِ : وَأَخبَرَت أُمَّها بِهٰذا . فَقالَت أُمُّها: إِنَّ هٰذَا غَيرُ مَعقولِ، وَلَاكِن هَل هُوَغَيرُ مُعقولِ ؟

وَعاشَت سَميرَةُ فَرِحَةً بِلُعَبِها، وَلُعَبُها تُحِبُّها ، وَهِيَ سَعيدَةٌ بِها ، وَبِحُبِيها وَوَفائِها وَإِخلاصِها. وَبِحُبِيها وَوَفائِها وَإِخلاصِها.

## القِصَّةُ النَّانِيَة

## كيف عوقب السارق؟

كانَ أَحَدُ اللَّصوصِ يَسَرِقُ بَصَلاً ، فَقَبَضَ عَلَيهِ صَاحِبُ البَصَلِ وَهُو يَسرِقُ ، فَقَبَضَ عَلَيهِ صَاحِبُ البَصَلِ وَهُو يَسرِقُ ، وَسَلَّمَهُ لِلشَّرْطِيِّ ، فَأَخَذَهُ إِلَى مَرحَكِنِ الشَّرْطَةِ ، وَحَقَّقَ الضّابِطُ مَعَهُ ، وَحُوِّلَت الشَّرْطَةِ ، وَحَقَّقَ الضّابِطُ مَعَهُ ، وَحُوِّلَت الشَّرْطَةِ ، وَحَقَّقَ الضّابِطُ مَعَهُ ، وَحُوِّلَت السَّرْطَةِ ، وَعُرضَ أَمَدُهُ عَلَى المتحكمة ، وعُرضَ أَمدُهُ عَلَى الفَاصَى .

فَسَأَلَهُ القاضي ، فَاعترَفَ اللَّصُ بِالسَّرِقَةِ ،

وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَن يُسْكِدُ التَّهُمَةَ ؛ فَعَلَد قُبِضَ عَلَيهِ وَهُو يَسْرِقُ.

فَقَالَ لَهُ القاضي: إِنَّى أُعطِيكَ الفُّهُمَّةَ في أَن تَختارَ لِنَهْسِكَ عُقوبَةً مِن عُقوباتٍ تَلاثٍ ، وَهِيَ : أَن تَدفَعَ غَرامَةً قَدرُها سِتَّةُ جُسَهاتٍ مِصبريَّةٍ ، أُو تُضرَّبَ بِالسَّوطِ (الكُرباج) مِائَةُ مَرَّةٍ ، أُوتَأْكُلَ مِائَةً بَصَلَةِ فِي أَكَلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَاخْتَرَ الْعُقُوبَةَ الَّتِي تُربِدُها. وَلَن يُطلَقَ سَراحُكَ إِلاَّ بَعدَ أَن تَنَالُ العُقورَةَ الَّتِي تَستَحِقُها.



ظَنَّ الِّلصُّ أَنَّ أَكلَ مِانَةِ بَصَلَةٍ أَسْهَلُ عُقُوبَةً ، فَقَالَ لِلْقَاضِي : إِنِّي أَخْتَارُ أَن آكُلُ مِائَةً بَصِلَةٍ . فَأُحضِرَلَهُ البَصَلُ المُحَدُّدُ. وَأَخَذَ بِأَكُلُ بَصِلَةً بِصَلَةً بَصَلَةً ؟ لِتَنفيذِ العُقوبَةِ. وَلنَكِنَّهُ بَعدَ أَن أَكَلَ سَبِعَ بَصَلاتٍ مِنَ البَصَلَ الحارِد، أَخَذَت الدُّموعُ تَنسَاقَطُ مِن عَينَيهِ ، وَالماءُ يَسَاقَطُ مِن أَنفِهِ وَفَمِهِ . وَلَم يُمكِننهُ أَن يَستَمِثَ في أَكِلِ البصلِ. وَصاحَ: إِنَّى لا يُمكِنُني أَن آكُلَ مِائَةً بَصَلَةٍ وَلايُمكِنُنِي أَن أَدفَعُ

سِنَّة جُسَبِهاتٍ مِصرِيَّةٍ. وَأُفَضِلُ أَن أَضَرَبَ بِالسَّوطِ مِائَة مَدَّةٍ.

فَأَحضَرَ الجُندِيُّ السَّوطَ ، وَبَدَأَ يُنفِّذُ العُقوبَة ، وَيَضِربُ اللَّصَّ بِهِ . وَلَكِن بَعَدَ أَن ضُرْبُ بالسَّوطِ ضَرَباتٍ مُعدودةً ، أَخَذُ يَصِيحُ بِأَعلَى صَوتِهِ: قِفْ ! قِفْ ! كَفَى ! كَفَى الِنَالاأُستَطيعُ أَن أَحتَمِلَ الضَّربَ بِالسُّوطِ مِائَةُ مَرَّةٍ. إنِّي مُستَعِدُّ لِأَن أَدفَعَ سِتَّةَ جُسَيهاتِ مِصِرِيَّةٍ ، وَأَكِثَرُ مِنها . وَلَن أَسرِقَ

بَعدَ اليَومِ.

وَقَد ضَحِكَ الماضِرونَ مِنهُ ؛ فَقَد عَدَّبَ نَفْسَه بِأُحِلِ سَبِعِ بَصَلاتٍ كَبِيرَةٍ ، عَذَّبَ نَفْسَه بِأُحِلِ سَبِعِ بَصَلاتٍ كَبِيرَةٍ ، وَاضِطُرَ وَضُرِبَ بِالسَّوطِ عِدَّةَ ضَرَباتٍ . وَاضِطُرَ فَى النِّهَايَةِ أَن يَدفَعَ الغَرامَةَ المالِتَةَ فَى النِّهَايَةِ أَن يَدفَعَ الغَرامَةَ المالِتَةَ المَّالِيَةَ أَن يَدفَعَ الغَرامَةَ المالِيَةَ المَّرَقَةِ مَا القاضى . وَقَد نَدِمَ التَّي حَصَعَمَ بِهَا القاضى . وَقَد نَدِمَ عَلَى مَافَعَلَ ، وَتَابَ عَنِ السَّرِقَةِ .

-00-

## 

فِي يَوْمِ مِنَ الْأَسَّامِ دُعِيَ أَشْرَفُ لِعِيدِ مِيلَادِ ابْزِعَتِهِ سَامِي. وَلَكِنَ أَشْرِفَ كَانَ مُلَازِمًا السَّرِيرَ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ بَرْدًا شَدِيدًا. فَنَأْلُم تَأَلُّكًا كَتِيرًا المستدم قُدُرَتِهِ عَلَى الذَّهَابِ إِلَى الْحَسَل. تَأْسَفَت أُمُّهُ كَيْنِيرًا لِأَلْبِهِ، وَفَالَتْ لَهُ: لَاضَرُورَةَ لِأَن تَتَأَلَّر ؛ فَفَدْ رَأَنِتَ كَثِيرًا، وَسَتَرَى كَنْ رًا مِزْأُعْبِ إِدِ الْمِيلَادِ. قَالَ أَشْرَفُ: هٰذَاحَقُ بَا أُمِّي، وَلَكِن

سَيَكُونُ فِي هٰذَا الْحَفْلِ حَاوِمَاهِرٌ. وَإِنِّف أُربِدُ أَنْ أَرَاهُ . فَمَاذَا أَفْعَلُ ؟ تَأَلَّتُ أُمُّهُ لِحَالِهِ ، وَاضْطِرَادِهِ لِلْبَفَاءِ في مُحْفَرَتِهِ . وَلِكُنْ يُدْخِلُ الشُّرُورَ عَلَى أُمِّهِ ، صَسَطَ شُعُورَهُ ، وَأَخْفَى أَلْمُهُ ، وَتَظَاهَرَ بِأَنَّهُ مُسْرُورٌ ، وَنَامَ فِي سَرِيرِهِ مُنْتَسِماً، مُدَّعِيًّا أَنْهُ غَيْرُ حَزِينِ. أَحْضَرَتْ لَهُ أُمُّتُهُ الشَّاى الَّذِي يُربيدُهُ فِي تَمَامِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ مَسَاءً. وَتَجَدَّأُن تَسَاوَلَ الشَّايَ وَالْكَعْنَكَ ، نَعْسَ فِي سَرِيهِ ، وَكَانَ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَفَظَةِ. وَفَخْأَةً سَمِعَ طَنْقًا عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ : أَدْخُلِي ، وَظَنَّ أَنَّهَا كُهِيةُ الْخَادِمَةُ فِي الْبَيْتِ. وَلَكِنْ لَمْ تَظْهَرْ كُرِيَةٌ ، بُلْظَهَرَ رَجُلُّ غَرِبِ الْمَنْظُرِ ، يَلْبَسُ عِمَامَةٌ وَ (عَبَاءُ فَ) ، وَعَلَى (الْعَبَاءُ فِ) رُسِمَتْ نَجُومٌ كَثِيرَةٌ ، وَأَهِلَةٌ صَغِيرَةٌ ، فَعِجبَ أَشْرَفُ عِنْدَ رُؤْسَادِ .

هٰذَا الرَّجُلُ الْغَرَبِيُ هُوَالْحُاوِى، أَرْسَلَهُ عَمُّ أَشْرَفَ، حِينَا سَمِعَ بِمُرَضِدٍ؛ لِيهُ دُخِلَ الشُّرُورَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مُرِيضٌ.

قَالُ الرَّجُلُ لِأَشْرَفَ : أَسْعَدَ اللهُ مُسَاءَكَ مَا اللهُ مُسَاءَكَ مَلْ اللهُ مُسَاءَكَ مَلْ اللهُ مُسَاءَكَ مَلْ اللهُ مَلَ اللهُ مَسَاءَكَ مَلْ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

## ابن عَـ مِّك ؟

أَجَابَ أَشْرَفُ: نَعُمْ إِنِي مُتَأَلِّمَ الْمَرْضِى وَمُلاَزَمَنِي السَّرِيرَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحْنَفِلُ وَمُلاَزَمَنِي السَّرِيرَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحْنَفِلُ فِيهِ عَيْدِ مِيلاً دِ ابْنِهِ سَاهِي. وَسَيُحْضِمُ فِيهِ عَيدِ مِيلاً دِ ابْنِهِ سَاهِي. وَسَيُحْضِمُ جَاوِبًا مَا هِرًا لِتَسْلِيةِ الْأَطْفَالِ الْمُدْعُوِينَ مَعْدَ تَنَا وُلِ الشَّايِ. .

فَالَ الرَّجُلُ الْغَرَبِيُ : أَنَا الْحُاوِي ، وَقَدُ أَنَا الْحُاوِي ، وَقَدُ أَرْسَلِنِي عَمُكَ لِنُسْلِينِكَ . فَهَالُ تُحِبُ رُوْبَةَ الْحُواةِ ؟ رُوْبَةَ الْحُواةِ ؟

أَجَابَ أَشْرَفُ: نَعُمْ، إِنِي أُحِبُ أَنْ أَرَى الْمُحُوّاةُ. فَقَدْ ذَهَبْتُ إِلَى حَفْلِ فَإِلسَّنَهُ الْمَاضِيةِ، وَرَأَيْتُ فِيهِ حَاوِيًا اسْنَطَاعَأَنْ يَخْدِجَ مِزْمِنْ دِيلِي الْحَرِبِيِّ النَّظِيفِ سَمَكًا دُهُبِيًّا، وَكَيْعَلَهُ يُعُومُ فِي إِنَاءٍ زُجَاجِي بِهِ دَهَبِيًّا، وَكَيْعَلَهُ يُعُومُ فِي إِنَاءٍ زُجَاجِي بِهِ مَاءً. وَلَمْ يَكُنْ فِمِنْ دِيلِي قَبْلَ ذَلِكَ سَمَكُ مُظْلَفاً. مَاءً. وَلَمْ يَكُنْ فِمِنْ دِيلِي قَبْلَ ذَلِكَ سَمَكُ مُظْلَفاً. مَاءً. وَلَمْ يَكُنْ فِمِنْ دِيلِي قَبْلَ ذَلِكَ سَمَكُ مُظْلَفاً. وَاللَّهُ مَا الْمَعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

قَالَ أَشَرَفُ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَفْعَلَ ذُلِكَ. قَالَ الْحَاوِى: أَنْظُرُهُنَا. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي وَيْبِ أَشْرَفَ، وَأَخْرَجَ ثَلَاثَ سَمَكَاتٍ تَتَحَرَّكُ مِنْ جَسِّهِ أَشْرَفَ، وَوَضَعَهَا فِي الْإِنَاءِ، فَامْنَالاً مَاءً، مِنْ جَسِبِهِ، وَوَضَعَهَا فِي الْإِنَاءِ، فَامْنَالاً مَاءً، وَأَخَذَ السَّمَكُ يَسْبَحُ فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ طَارَ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ طَارَ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ ، ثَمَّ طَارَ السَّمَكُ فِي الْمُاءِ ، وَاخْتَنْ فَي .

عَجِبَ أَشْرَفُ وَسَأَلَهُ: كَيْفَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ؟ أَجَابَ الْحَاوِى: إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَيُعْكِنُنِ أَنْ أُرِيَكِ أَشْنَيَاءَ أُخْرَى أَكْثَرَ مَهَارَةً مِنْهِ فَذَا. قَالَ أَشْرَفُ: إِنَّكَ لَسْتَ بِحَادٍ، وَلَكِنَكَ سَاحِرٌ مِنْ فَيْدِ شَكِ.

قَالَ الْحَاوِى وَهُو بَضِّىَكُ: رُمَّمَا أَكُونُ سَاحِرًا. أَعْطِنِي مِنْدِيلَكَ مِنْ فَصِبْلِكَ. سَاحِرًا. أَعْطِنِي مِنْدِيلَكَ مِنْ فَصِبْلِكَ. فَضَاهُ أَشْهُ مِنْدِيلَكَ مِنْ فَصَبْلِكَ. فَقَنَاهُ الْحَاوِي فَأَعْطَاهُ أَشْهُ مِنْدِيلَهُ ، فَقَنَاهُ الْحَاوِي أَنْهُ مَنَّاهُ أَشْهُ مِنْدِيلَهُ ، فَقَنَاهُ الْحَاوِي أَنْهُ مَنَّاهُ أَشْهُ مَنَّاتٍ ، وَوَضِعَهُ فَوْقَ السَّرِيرِ، ثُمَّ فَنَالَ لَلْمَارِي ، ثُمَّ فَنَالَ لَكُونَ السَّرِيرِ، ثُمَّ فَنَالَ لَكُونَ السَّرِيرِ، ثُمَّ فَنَالَ لَكُ

لِأَشْرَفَ : خُذِ المِنْدِيلَ ، وَانْظُرْ إِلَيْهِ ، وَافْكُو عَنْهُ . هَلْ فِيهِ شَيْء ؟ ، فَأَخَذَهُ أَشْرَفُ ، وَفَكَ عَنْهُ . هَلْ فِيهِ شَيْء ؟ ، فَأَخَذَهُ أَشْرَفُ ، وَفَكَ عَنْهُ جَيِّلًا ، فَلَمْ يَعِدْ بِهِ شَبْئًا . وَوَجَدَهُ أَمْلَسَ مَنْ عَنْهُ جَيِّلًا ، فَلَمْ يَعِدْ بِهِ شَبْئًا . وَوَجَدَهُ أَمْلَسَ

الْنَعَطَهُ الْحَاوِي ، وَهَنَّهُ وَهُوَيَضَكُ ، فَنَرَجَ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرَانِبَ بَيْضَكَاءَ .

عَجِبَ أَشْرَفُ كُلَّ الْعَجَبِ، وَدَهِ شَكِيرًا، فَحَبُ أَشَتِ الْأَرَانِثِ إِلَى ثُمَّ سَأَلَ الْحَاوِي : كَيْفَ أَتَتِ الْأَرَانِثِ إِلَى الْمُنا الْحَاوِي : كَيْفَ أَتَتِ الْأَرَانِثِ إِلَى الْمُنا اللّهُ الْمُنا الْم

قَالَ الْحَاوِى الْمَاهِمُ: نَعَمَ إِنَّ الْأَرَانِ دَهَبَكُ وَالْمَاكِ وَسَاعُلُ أَمَامَكَ حِيلَةً أُخْرَى. وَسَأَعُلُ أَمَامَكَ حِيلَةً أُخْرَى. وَسَأَعُلُ أَمَامَكَ حِيلَةً أُخْرَى. وَسَأَعُلُ أَمَامَكَ حِيلَةً أُخْرَى. وَسَأَعُلُ أَشَرَفُ.

فَتَحَ أَشْرَفُ فَمَهُ ، فَأَخْرَجَ الْخَاوِي أَوْرَاقًا مُلَوَّنَةً مِنْ فَكِمِهِ ، وَرَقَةً بَعْدَ أُخْرَى ، حَتَّى مُلِيَّ السَّرِيرُ بِهذهِ الْأَوْرَاقِ ، فَعَجِبَ أَشْرَفُ كُلَّ الْعَجَبِ، وَدَهِشَ كَتْ يُلَّا، ثُمَّ أَقْفَلُ فَمَهُ، وَأَخَذَ يَنْظُرُ إِلَى الْوَرَقِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ فَمِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَا يُنكِننِي أَنْ أَنْصُوَّرَ مُطْلَعًا أَنَّ هٰذِهِ الْأُوْرَاقَ كُلُّهَا كَانتُ فِي فَي . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَلْعَبَ لُعْبَةً أُخْرَى.

فَأَخْرَجُ الْحَاوِي مِنْ جَيْبِهِ بَلُحًا أَصْفَكَرُمِنْ جَيْبِهِ ، وَوَضَعَهُ فَوْقَ الْسَرِي . فَعَالَ أَشْرَفُ: يَجِبُ أَلَّا تَضَمَ الْبُلُحُ فَوْقَ السَّرِيرِ ؛ كَيْ لَا يَتَّسِخَ ، وَلَا تَنَأَلَّمُ أُمِّف. قَالَ الْحَاوِي: هَلْ طَنَنْتَ أَنَّهُ بَلَحُ؟ إِنَّهُ لَيْسَ بِبَلَحِ . ثُمَّ نَظَرَأَشْرَفُ ، فَدَهِشَ وَعَجِبَ كَثِيرًا ؛ فَقَدْ تَحَوَّلُ الْبُلَحُ إِلَى لُعَب أَطْفَالٍ، وَرَأَى بِجَانِبِهِ صِنْدُوقًاكُ لَهُ جُنُودٌ خَشَيتَةُ ، وَسَفِينَةُ شِرَاعِتَةً صَغِيرَةً ، وُعُنتِها كَبِايِّل، وَكِنَامًا مَنلُوءًا بِالشُّهُورِ الْبَحِيلَةِ، وَطُيَّارَةُ مُودَ جِلَةً ، وَقِطَارًا يُسِيرُ عَلَى فَضْبَانِ خديدِيّةٍ.

فَصَلَحُ أَشْرَفُ: إِنَّهَ الْعُنبَةُ بَمِيلَةٌ حَقَّى ،

حَرِّكَ الْحَاوِي بَدَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَكُرُلُ الْفِطَارُمِنْ فَوْوَالْسَرِي، وَأَخَذَ يَسِيرُ بِقُضْبَانِهِ عَلَى السَّجَّادُوْ فِي الْحُجْرَةِ . وَقَفَرْتِ السَّفِيكَةُ الشَّرَاعِيَّةُ إِلَى الْعَوْضِ الَّذِي يَغْسِلُ فِيهِ أَشْرَفَ وَجْهَهُ ، وَيَدَأَتْ تَسْبَحُ فِي الْحَوْضِ . وَخَرَجَنِ الْجُنُودُ مِنْ صُندُ وقِهَا ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ بِنظَامِ وَنُشَاطِ، إِلَى الْأَمَامِ، وَإِلَى الْخَلْفِ. وَطَارَبَ الطَّيَّارَةُ فِي الْجُوِّ، وَمَدَأُ الْكِنَابُ يَفْرَ أُمَافِيهِ مِنَ الْفِصَوِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ. قَالَ أَشْرَفُ: إِنَّكَ لَسْتَ بِعَالٍ ، وَلَكِنَكَ سَاحِرُ مَاهِرُ . ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الْعَاوِى وَحَرَجَ . سَاحِرُ مَاهِرُ . ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الْعَاوِى وَحَرَجَ . فَانْعَنْفَتِ الْأَوْرَاقُ فَانْعَنْفَتِ الْأَوْرَاقُ الْكَالِ ، وَانْعَتَفْتِ الْأَوْرَاقُ الْلُوّنَاقُ الْلُوّنَاقُ الْلُوّنَاقُ الْلُوّنَاقُ الْلُوْرَاقُ الْلُوّنَاقُ الْلُوّنَاقُ الْلُوّنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنْفَةِ عَيْنٍ .

وَقَضَى أَشْرَفٌ وَقَتَّا سَارًّا جَمِيلًا، وَرَأَى أَلْعَابًا كَنِيرًةً وَرَأَى أَلْعَابًا كَنِيرةً تَدُلُّ عَلَى مَهَارَةِ الْحَاوِي، وَذَكَائِهِ وَالْعَابِكَةِ يَدُو، وَحُسْنِ حِيلَتِهِ.

وَبَعْدَ لَحُظَةٍ فَيْحَ بَابُ الْحُجُرَةِ ، وَدَخُلُ السَّمِينِ ، وَمَعَهُ أُمُّ أَشْرَفَ ، وَأَبُوهُ ، لِيَغْصَ الشَّرِينِ ، وَمَعَهُ أُمُّ أَشْرَفَ ، وَأَبُوهُ ، لِيَغْصَ الشَّرِينِ ، وَمَعِهُ أُمُّ أَشْرَفَ لَهُ الْعِلَاجَ الضَّرُورِي. الشَّهِ مِن مَرضِدِ ، وَيَصِفُ لَهُ الْعِلَاجَ الضَّرُورِي. وَلَيْصِفُ لَهُ الْعِلَاجَ الضَّرُورِي. قَالَ الطَّبِيبُ عَنْ مَرضِدِ ، وَيَصِفُ لَهُ اللهُ مَسَاءَكَ عَالَبُينَ . قَالَ الطَّبِيبُ : أَسْعَدَ اللهُ مَسَاءَكَ عَالَبُنَ .

بِمَاذَا نُحِسُّ الْآنِ ؟

أَجَابِتِ الْأُمُّ: إِنَّهُ بُرَى الْآنَ أَحْسَنَ مِمَّاكَانَ فِالصَّبَاحِ. وَهُومُتَأَثِرٌ مِارَآهُ مِنْ مِمَّاكَانَ فِالصَّبَاحِ. وَهُومُتَأَثِرٌ مِارَآهُ مِنْ الْعَابِ الْحَاوِي. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى حَفْلِ عِيدِ الْيلادِ عِنْدَ ابْنِ عَقِهِ سَامِي.

قَالَ أَشْرَفُ: نَعَمْ رَأَيْتُ الْحَاوِي ، وَهُوَ مَاهِرُحَقَّا. وَأَخْبَرَهُمْ بِكُلِّ مَارَأَي.

فَقَ الْوالَهُ: إِنَّلَتَ سَعِيدُ الْعَظِّ. وَلَا تُصَدِّدُ أَلْعَظِّ. وَلَا تُصَدِّدُ أَلْعَظِّ. وَلَا تُصَدِّقُ صَعِيدُ الْعَظِيبُ تُصَدِّقُ حَكُلَّ مَا تَرَى . ثُمَّ بَحَتَ الطَّبِيبُ حَالَتَهُ ، وَوَصَفَ لَهُ الدَّوَاءَ .

وَقَدْزَارَهُ عَتُهُ ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ كُتُبًا

قَصَصِينَةً ، مِرْمَحَ نَبَةِ الطِّفْلِ . وَمَرَامَ الْمُ وَالَّمَ الْمُ عَمِيلَةً ، مِرْمَحَ نَبَةِ الطِّفْلِ . وَمَرَامَ الْمُنْ عَمِيهِ ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ لَعْبَةً جَمِيلَةً ، وَهِي صُندُ وقُ خَشَيّ فِيهِ بَحِيعُ أَدُواتِ الْبِنَاءِ ، لِيبَنِي مِنْهَا أَيّ مَوْفَة مِيعُ الْدَوْدَ مِيرِ يَلِيدُ مُونَ الْبِنَاءِ ، لِيبَنِي مِنْهَا أَيّ مَوْفَة مِيهِ وَيَعْدَ ثَلَا ثَةٍ أَيّامٍ الْبِيونِ وَهُوفِي سَرِيهِ ، وَعَادَ ثَنْ إلَيْهِ صِحَتُهُ . وَعَادَ ثَنْ إلَيْهِ صِحَتُهُ . وَعَادَ ثَنْ إلَيْهِ صِحَتَهُ . وَعَادَ ثَنْ إلَيْهِ صِحَتَهُ . وَعَادَ ثَنْ إلَيْهِ صِحَتَهُ .

---

## مكتبةالطفال

| الأبراشي | عطية | محمد | للأستاذ |
|----------|------|------|---------|
|----------|------|------|---------|

| (٥١) في الغابة المسحورة    | (٢٦) الحق قوة              | (١) جزاء الإحسان          |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| (٥٢) الأرنب المسكين        | (٢٧) الصياد والعملاق       | (۲) أين لعبتي             |
| (٥٣) الفتاة العربية        | (٢٨) الطائر الماهر         | (٣) أين ذهبت البيضة       |
| (٤٥) الفقيرة السعيدة       | (۲۹) طفل يربيه طائر        | (٤) نيرة وجديها           |
| (٥٥) البطة البيضاء         | (٣٠) بساط البحر            | (٥) كيف أنقذ القطار       |
| (٥٦) قصر السعادة           | (٣١) لعبة تتكلم            | (٦) لا تغضب               |
| (٥٧) الكرة الذهبية         | (٣٢) محاولة المستحيل       | (٧) البطة الصغيرة السوداء |
| (٥٨) زوجتان من الصين       | ر (۳۳) ذهب میداس           | ( ٨ ) في عيد ميلاد نبيلة  |
| (٥٩) ذات الرداء الأحمر     | (٣٤) الدب الشقى            | ( ٩ ) طفلان تربيهما ذئبة  |
| (۹۰) معروف بمعروف          | (٣٥) كيف أدب عادل          | (١٠) الابن الشجاع         |
| (١١) سجين القصر            | (٣٦) السجين المسحور        | (١١) الدفاع عن الوطن      |
| (٦٢) الحظ العجيب           | (٣٧) صندوق القناعة         | (۱۲) الموسيقي الماهر      |
| (٦٣) الحانوت الجديد        | (۳۸) ابتسامتی أنقذتنی      | (١٣) القطة الذكية         |
| (٦٤) أحسن إلى من أساء إليك | (٣٩) الكتاب العجيب         | (۱٤) قط يغني              |
| (٦٥) الحظ الجميل           | (٤٠) لعبة الهنود الحمر     | (١٥) حاتم المظلوم         |
| (٦٦) في قصر الورد          | (٤١) القاضي العربي الصغير  | (١٦) البنات الثلاث        |
| (٦٧) شجاعة تلميذة          | (٤٢) الطفل الصغير والبجعات | (١٧) الراعية النبيلة      |
| (٦٨) في العَجلة الندامة    | * (٤٣) لا تغتري بالمظاهر   | (١٨) الدواء العجيب        |
| (٦٩) جزاء السارق           | (٤٤) الابن الحب لنفسه      | (١٩) البطل وابنه          |
| (۷۰) مغامرات حصان          | (٤٥) الحصان العجيب         | (۲۰) الثعلب الصغير        |
| (٧١) الجراح بن النجار      | (٤٦) رد الجميل             | (٢١) الحيلة تغلب القوة    |
| (٧٢) كريمان المسكينة       | (٤٧) اليتيم الأمين         | (۲۲) الأمير والفقير       |
| (٧٣) حسن الحيلة            | (٤٨) الإخوة السعداء        | (٢٣) البطل الصغير         |
| (٧٤) البلبل والحرية        | (٤٩) ذات الرداء الأخضر     | (۲٤) الصدق ينجي صاحبه     |
| (٧٥) ذكاء القاضي           | (٥٠) الحرية في بحيرة القمر | (٢٥) منى تغرس الأزهار     |
|                            |                            |                           |

دار مصر للطباعة سيد جودة السعار وثراثاه

الشمن ٧٥ قرشا



